

اسم الكتاب: موت الفجأة

تأليف: أحمد بن محمد بن ناصر التام

رقم الإيداع: ٢٠٢١/٦١٠٨٦.

نوع الطباعة: ١ لون . عدد الصفحات: ٣٢ .

القياس: ١٧x١٢.

تجهيزات فنية:

مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية

أعمال فنية وتصميم الغلاف أ/عادل السلماني.

4.41

الإدارة

المنافي المنافع المناط عليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية . تليفاكس: ٥٤٥٧٧٦٩ - ٥٤٤٦٤٩٥

E-mail

١٩ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية. تليفاكس: ٥٤٥٧٧٦٩ - ٥٢٢٢٠٠٢

dar\_aleman@hotmail.com

#### دار الإيمان المتحدة

أمام مستشفى الصوفي - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة ذمار

جوال: ٧٧٥٣٠٩٩٣٥



# موت الفجأة

تأليف أحمد بن محمد بن ناصر التسام





ENG



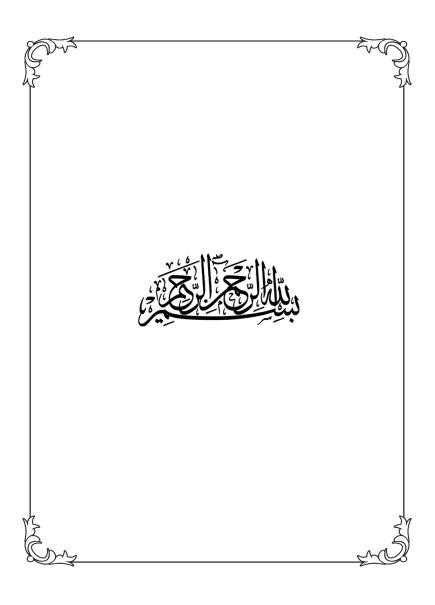

## المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله – صَالًاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ – وعلى آله وصحبه .

## ثم أما بعد :

 للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : - للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

َ جَلَ فِي عُلاه مُحَاطَبًا رسوله المصطفى –صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ – ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ [الزمر:٣٠] .

فَالله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -قدَّر الآجال، وجعل الموت نهاية كل حي، وأخبر عن ذلك في كتابه الكريم فقال -عَنَّوَجَلَّ-: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ الله وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَلِ وَالْمِحْرَةِ ٢٠-٢١] ، وقال -جَلَّوَعَلا-: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ أَنَّ ﴾ [الرحن ٢٦-٢٧] ، وقال -جَلَّوَعَلا-: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ أَنَّ ﴾ [القصص: ٨٨].

فهذه الآيات على ظواهرها، فكل شيء هالك إلا وجهه، كل الناس يموتون، كل الجن يموتون، كل الملائكة يموتون، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

فالموت هو النهاية الحتمية لكل مخلوق في ساعة محددة، لا تتقدم ولا تتأخر ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ﴾ [الرعد:٣٨]، ﴿ فَإِذَا وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها ۚ ﴾ [المنافقون:١١] ، ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُها ۚ وَلا يَسْنَقَدِمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَا أَخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْنَقَدِمُونَ اللهُ ﴾

للبح [الأعراف:٣٤] .

فالموت لا يفرق بين الغني والفقير ، والرجل والمرأة ، والطفل والشيخ ، والحاكم والمحكوم ، والعاقل والطفل والشيخ ، والحاكم والمحكوم ، والعاقل والمجنون ﴿ فَعَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا فَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَعَنُ اللّهُ عَلَى النّعم ، والموت يفرق الجماعات وينغص النّعم ، قال -صَالِّلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : ﴿ أَكْثِرُ وَا ذِكْرَ هَاذِم اللّذَاتِ » ، وقال السيوطي في حاشيته : ﴿ بالذال أي قاطعها ، والموت هو أكبر الرزايا وأعظمها ، كيف لا وقد سماه الله -عَرَقِبَل - مصيبة ، فقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ فَأَصَنِبَتُكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ ﴾ [المائدة: ١٠٦] .

والموت لا راد له ولا دافع إذا نزل بساحة أحدنا ﴿ قُلُ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ لِن فَرَرْتُم مِّرَ الْمُوَتِ أَوِ الْقَتَـٰ لِ وَلِذَا لَا تُمَنَّعُونَ لِا الْمُؤْتِ أَوِ الْقَتَـٰ لِ وَلِذَا لَا تُمَنَّعُونَ لِاللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

والموت مها تحصنت منه وامتنعت، فلا يفيدك تحصينك منه، ولا امتناعك ، لا بالقصور المشيدة، ولا بالخدم والحرس، ولابغير ذلك من تلكم التحصينات

٧

الرية . إلى الواهية، قال -عَنَّقِجَلَّ-:﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ ۖ }

كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةً ﴾ [النساء:٧٨].

والموت يأتيك فجأة ، فأعد نفسك للقائه ، قال التعالى - تعالى - : ﴿ وَمَا تَدُرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ اللَّهَ ﴾ [لقهان:٣٤] .

فالموت حق ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ آنَ ﴾ [الرحن: ٢٦] ، و لابد أن تموت ، فاستعد للموت ، ﴿ وَأَتَّقُوا يُوْمًا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١] .

فالمطلوب منا جميعًا الاستعداد له ، وترويض النفس على ذلك، فالإنسان لا يدري ما يحصل له في حله وترحاله، ونومه ويقظته ، ولا يدري إذا أصبح هل سيأتي عليه المساء، وإذا أمسى هل سيأتي عليه الصباح، وكان ابن عمر - رَضَّ اللَّهُ عَنْهُا - يقول: « إذا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرْ الْسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِك الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرْ الْسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِك لَرَضك، وَمَنْ حَيَاتك لَمُوْتك». (رواه البخاري).

ولذا يجب على المسلم التيقظ والحذر من مصارع السوء، والخاتمة السيئة، فكل إنسان يُبعث على ما مات عليه، فالأجل يأتي بغتة ، وقد لا تسعف بطول العمر لكي تستدرك ما فات ، فالله لا يؤخر نفس جاء أجلها ، قال -تعالى - : ﴿ وَلَن يُؤَخِّر اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللّهُ خَبِيرًا فَلَا يَعْمَلُونَ اللهُ ﴾ [المنافقون:١١].

وذكر الموت معين على الاستعداد له ، ففي الصحيحين من حديث أنس-رَضَّ اللهُّ عنهُ قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْم إِلَى الْمُسْجِدِ ، فَاإِذَا قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ وَيَضْحَكُونَ ، فَقَالً : ﴿ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ﴾ .

وفي سُنن ابن ماجه عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَالِلَهُ عَنْهُا-أَنَّه رَسُولِ اللَّهِ -صَالَّالِلَهُ عَنْهُا-أَنَّه رَسُولِ اللَّهِ -صَالَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم -سُئِلَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟، قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِللَّمُوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِلَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ».

والموت يأتي بعد آلام وأسقام وأوجاع يُعاني منها المرء،

كَ أُو يَأْتِي بِغْتَةً فِي حَالَ صَحَةً وَعَافِيةً ، وَيِنْزَلَ سَاحَةً مِنْ ظُنْ كَمَ أُنه منه بعيد، فليس عند أحدنا الخبر اليقين عن موعد الموت والفراق.

ومن الموت الذي تزايد في العصور المتأخرة، موت الفجأة بجميع أنواعه وصوره، ولما كان حال أكثر الناس الغفلة والنسيان للموت ، والاستعداد له ، وخاصة موت الفجأة، استخرت الله - جَلَّوَعَلا - في كتابة هذه الأوراق ، لعله ينتفع بها القارئ ، ويستفيد منها المطالع الباحث، ومن طالعها لا يبخل علينا بالدعاء ، وإصلاح ما يراه مجانبًا للصواب، فهذا عمل البشر ، لابد أن يقع فيه الخطأ والسهو .

والبحث عبارة عن كلام مختصر في باب موت الفجأة، هذبته من كتب أهل العلم، ورتبته وأعددته من تعريف إلى مباحث وفوائد وتتهات زوايد،نسأل الله التوفيق والسداد.

## كتبته في مدينت الطائف

١٧/رجب/١٣٦هـ.

## تعريف الموت

## تعريف الموت في اللغة :

[ م و ت ] مصدر مات ، والموت ضد الحياة، وهو السكون وكل ما سكن فقد مات .

قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهِا ۚ ﴾ [الزمر:٤٢].

وقال - عَزَّوَجَلَ - : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠] .

و فِي صحيح (البخاري) أَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَاَّلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّرَ-قَالَ : «النَّوْمُ أَخُو الْمُوْتِ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ».

وفي (الصحيحين) قَالَ رَسُولَ الله-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهَ-: «الْحَمْدُ اللهِ النَّشُورُ». «الْحَمْدُ اللهِ النَّشُورُ».

فشبه سكون النوم بالموت ، على أن النوم هو الوفاة  $rac{1}{2}$ 

ر الصغرى» ، فدل هذا على صحة هذا التعريف الذي كم إ

ذكره الجرجاني في التعريفات.

وفي الشرع: « خروج الروح من الجسد ومفارقته، وليس الموت بعدم محض ، أو فناء صرف، إنها هو انقطاع الروح عن البدن انقطاعًا تامًا في الدنيا ، حتى يتحول من دار العمل والتكليف إلى دار البرزخ والسؤال، فالميت يجلس في قبره ، وتُعاد روحه في جسده ، ويُسأل ويُجيب، فهذه هي حقيقة الحياة البرزخية .

والروح تكون باقية بعد مفارقة الجسد ، إما مُنعمة وإما مُعذبة ، على حسب أعمال صاحبها .

قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمُواتًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال -عَزَّوَجَلَّ- : ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمْوَاتُ أَ بَلُ أَخْيَاةً وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ اللهِ [البقرة:١٥٤].

## تعريف الفجأة ،

قال صاحب القاموس المحيط:

فَجَأَهُ ، كَسَمعَهُ وَمَنعَهُ .

والفُجَاءَةُ: مَا فَاجَأَكَ.

وفي لسان العرب:

فَجِئَه الأَمْرُ وفَجَأَه، بالكسر والنصب، يَفْجَؤُه فَجْأَ وفُجَاءةً، بالضم والمدّ.

إلى أن قال: « والفُجاءةُ: ما فاجأَكَ. ومَوْتُ الفُجاءةِ: ما يَفْجَأُ الإنسانَ من ذلك » .

فيكون موت الفجأة على ما سبق بيانه هو: ما نزل بالمرء من غير مقدمات تدل على الموت ، كالشيخوخة والمرض، ونحو ذلك.

والمتأمل في هذا الزمان ، يجد أن الموت بهذا النوع قد الله وانتشر وتفاقم ، فكم سمعنا عن موت بالسكتة الله

### موت الفجأة

ري ألقلبية ، أو حوادث السيارات، أو القتل السريع للمسافرين في الطرقات ، أو المباغت، كقتل اللصوص للمسافرين في الطرقات ، أو الجلطات الدماغية ، والحرق والغرق والخنق، ونحو ذلك.

**—**∙∘‱∘-

#### فصل

## في تسميم موت الفجأة بالموت الأبيض

ويسمى موت الفجأة الموت الأبيض ، قال المناوي - رَحِمَهُ اللَّهُ- في فيض القدير شرح الجامع الصغير ما نصه: قال الزمخشري - رَحِمَهُ اللَّهُ-:

معنى بياضه خلوه عما يحدثه من لا يُعافى من التوبة والإستغفار وقضاء حق، وغير ذلك ، من قولهم : «بيضت الإناء» إذا أفرغته، وهو من الأضداد.

ويروى عن أنس بن مالك - رَضَالِلَهُ عَنهُ - (مرفوعًا) قَالَ رَسُولُ الله - صَالَلَهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَكُمُ المَوْتُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنُوا عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ

#### فصل

## في بعض الأخبار والآثار الواردة عن موت الفجأة

١- عَنْ عَائِشَةَ - رَضَالِيَّهُ عَهَا- قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهُ وَصَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَوْتِ الْفَجْأَة ؟ فَقَالَ: «رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِن، وَأَخْذَةُ أَسَفِ لِلْفَاجِرِ» (رواه أحمد في مسنده، والبيهقي في الكبرى، والطبراني في الأوسط).

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده واه .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه عبيد الله بن الوليد الرصافي وهو متروك.

لكنه قد جاء من طرق أخرى ، وصح إسناده موقوفًا عند البيهقي قال أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسهاعيلي ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا أبو .

كَ دَاود المباركي ، ثنا أبو شهاب ، عن الأعمش، عن زبيد، كَوَ عن أبي الأحـوص، عن عبد الله وعائشة -رَضَالِلَّهُ عَنْهَا-قال: «أَخْذَةُ أَسَفِ لِلْفَاجِر، وَرَاحَةٌ لِلْمُؤْمِن».

زبيد هو ابن الحارث اليامي من الأعلام الثقات.

وجاء في مصنف عبد الرزاق الصنعاني - رَحِمَهُ اللّهُ - عن عائشة - رَضَى اللّهُ عَنْهَا - مرفوعًا ، وفيه سَمعْتُ رَسُول - صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، وَأَخْذَةُ أَسَف عَلَى الْكُوْمِنِ ، وَأَخْذَةُ أَسَف عَلَى الكَافِر » .

في سنده يحيى بن العلا كذبه أحمد ، وفي تخريج الإحياء للعراقي - رَحِمَهُ ألله - إسناده صحيح موقوفًا .

٢- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَسُولَ اللهِ
 - صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجدار أَوْ حَائِط مَائِل فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ، فَقَيْل لَهُ: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّكَ خَفْتَ هَذَا الْخَائِطَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَات».

( أخرجه أَحمد في مسنده بدونَ زيادة « يَا رَسُولَ اللهِ، ﴿

كُأَنَّكَ خِفْتَ هَذَا الْحَائِطَ؟ »، وضعفه الشيخ أحمد شاكر كَمَّ وشعيب الأرنؤوط. ورواه أبو يعلى في مسنده وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير).

وقال ابن حجر العسقلاني - رَحَمَهُ اللّهُ- في موافقة الخبر الخبر: في سنده إبراهيم بن إسحاق وهو الذي يقال له إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف ، ووهم من جعلها اثنين.

٣- عن عبيد بن خالد السلمي - رَضَوَالِلَّهُ عَنهُ- وكان من أصحاب النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - قَالَ: «مَوْتُ الْفُجَاءَةِ، أَخْذَةُ أَسَفٌ ».

( رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سُننه ، وقد حدث به عن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرفوعًا ) .

وفي رسالة أبي داود لأهل مكة أن ما سكت عنه فهو صالح، وممن حكم بصحته النووي في المجموع، والقسطلاني في إرشاد الساري، قال: إسناده رجاله

ح ثقات ، وابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر الخبر قال ح

إسناده صحيح ، والسيوطي في الجامع الصغير يُحسِّنهُ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ، وصحيح الحادم وشعب الأرزة وطرف تخرج المُناز أورداؤه د

الجامع وشعيب الأرنؤوط في تخريج سُنن أبي داؤود .

٤- عَنْ أَنُس بْن مَالِك - رَضَالِلَهُ عَنْهُ- قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّلَهُ عَنْهُ- قَالَ رَسُولُ الله الله عَلَيْهُ عَنْهُ- قَالَ رَسُولُ الله عَبَلاً عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: « مِنَ اقْتَرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهُلاَلُ قَبَلاً فَيُقَالُ: لِلَيْلَتَيْنِ ، وَأَنْ تُتخذَ المَسَاجِدُ طُرُقاً ، وَأَنْ يَظْهَر مَوْتُ الْفُجَاءَةِ » ( رواه الطبراني في الأوسط ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ) .

٥- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضَالِلَهُ عَنهُ-، أَنَّ رَسُولَ الله - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- « اَسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتِ: مَوْتِ اللهَجُأَةِ، وَمِنْ الْفَجُأَةِ، وَمِنْ السَّبُع، وَمِنْ الْخَرَق، وَمِنْ الْغَرَق، وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْء، أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمِنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ» . (أخرجه أحمد في مسنده وصحح إسناده أحمد شاكر.

مراري ن الحسن کړ

٦- قال عبد الرازق الصنعاني في مصنفه عن الحسن ابن عهارة ، عن أبي إسحاق الهمذاني عَنِ الْخَوارِيِّ بْنِ

زِيَادٍ -رَضَالِيَّهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَّاَلَىَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مِنَ اقْتَرَابِ السَّاعَةِ إِذَا كَثْرُ الْفَالِجُ وَمَوْتُ الْفُجَاءَة».

قال: وأخبرني حبيب عن الحواري بن زيادة عن أنس ابن مالك-رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ-،أَن رَسُولُ اللَّهِ-صَاَّلَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:

. « لَيَفْشُونَ الْفَالِجُ النَّاسَ حَتَّى يُظَنُّ أَنَّهُ طَاعُونٌ » .

ولقد ساق ابن الجوزي-رَحَمَهُ ٱللَّهُ- في كتابه «العلل المتناهية» جملة من الروايات في شأن موت الفجأة ، ومنها:

٧- عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُود -رَضَالِلَهُ عَنْهُ-، أَن رَسُولُ
 الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - قَالَ: « مَا أُحِبُّ مَوْتًا كَمَوْت الْحِمَار».

قِيلَ وَمَا مَوْتُ الْحِيَارِ قَالَ : « مَوْتُ الْفَجْأَةِ » .

٨- عَنْ أَنَس بْن مَالِك -رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهُ- قَالَ رَسُولُ اللهِ
 -صَالَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ -: « مَوْتُ الْفُجَاءَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَعَذَابٌ

ِ لِلكَافِرِيْنِ».

D~

۲.

إلا أن ابن الجوزي - رَحِمَهُ اللَّهُ - عقب على هذه الأحاديث لح بقوله: إن في سند حديث عبد الله بن مسعود، أبو معشر، وقد ضعفوه، ونقل عن يحيى أنه قال: ليس بشيء، وكذلك في سنده، حسام، قال: وقد قال أحمد: مطروح الحديث، ويحيى يقول: ليس حديثه بشيء.

أما حديث أنس-رَخَوَلَيَّهُ عَنهُ - فقال: فيه سمعان وهو مجهول منكر الحديث.

تنبيه: الإمام ابن الجوزي -رَحَمُهُ اللهُ-ساق جملة أخرى من الأحاديث في كتابه هذا ، إلا أنني تركتها اختصارًا وخشية التكرار.

#### فائدة

## من ترجمة الإمام البخاري في صحيحه

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللَّهُ- في كتاب الجنائز (بَابُ

قَالَ ابْنُ رَشِيد : هُوَ مَضْبُوطٌ بِالْكَسْرِ عَلَى الْبَدَل ، وَيُحُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَا مَعْذُوفٍ ، أَيْ هِي الْبَغْتَةُ . ثم قال الحافظ: وَقَالَ ابْنُ رَشِيد أَيْضًا : مَقْصُودُ الْمُصَنِّف وَالله أَعْلَمُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوه ، لأَنَّهُ الْمُصَنِّف وَالله أَعْلَمُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوه ، لأَنَّهُ الْمُصَنِّف وَالله أَعْبَرَهُ الرَّجُلُ بأَنَّ أُمَّهُ الْمَتْتَ نَفْسُهَا ، وَأَشَارَ - أَي البُخاري في صحيحه في ترجمته افْتُلتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَشَار - أَي البُخاري في صحيحه في ترجمته لموت الفجأة - إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ: «مَوْتُ الْفَجْأَة أَخْذَةُ لَلْ عَادته في التَّرْجَمَة بِهَا أَسْف » . وَفي إسْنَاده مَقَالٌ ، فَجَرَى عَلَى عَادته في التَّرْجَمَة بِهَا لَمْ يُومِئ إِلَى ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ طَرْفِ

خَفِيٍّ . انتهى كلام ابن رشيد- نقلاً عن فتح الباري- .

ثم تعقب الحافظ كلام ابن رشيد بقوله: وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ الْحَرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ ابْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ وَرَجَالُهُ ثِقَاتُ ، إلَّا أَنَّ رَاوِيهِ رَفَعَهُ مَرَّةً وَوَقَفَهُ أُخْرَى .

## فوائد نفيست ،

١- قال الحافظ المنذري - رَحِمَهُ اللّهُ - كَمَا فِي شَرِع سُنن أَبِي دَاود: وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَأَنْسِ بْنِ مَالْكُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَفِي كُلِّ مَنْهَا مَقَالٌ. وَقَالَ الْأَزْدِيُ - رَحِمَهُ اللّهُ -: وَلَهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَديثُ عُبَيْدٍ هَذَا أَخْرَجَهُ رُسُولِ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَديثُ عُبَيْدٍ هَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَجَالُ إِسْنَادِهِ ثَقَاتُ وَالْوَقْفُ فِيه لَا يُؤَثِّرُ فَإِنَّ مَثْلَهُ لَا يُؤْخَذُ بِالرَّأَي وَكَيْفَ وَقَدْ أَسْنَدَهُ مَرَّةً الرَّاوِي وَاللهُ مَثْلَهُ لَا يُؤْخَرُ . أَ. هَد . انْتَهَى كَلامُ النَّذريِّ .

٢- قَالَ ابن بَطَّال-رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: كَمَا فِي فَتِحِ الباري :

« وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا فِي مَوْتِ الْفَجْأَةِ مِنْ خَوْفِ حِرْمَانِ ج

الْوَصِيَّةِ،وَتَرْكِ الْاسْتِعْدَادِ لِلْمَعَادِ بِالتَّوْبَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ } الْأَعْمَالَ الصَّاكَة.وَقد روى ابن أبي الدُّنْيَا فِي كتَابَ الْمُوْت

الاعمال الصالحة. وقد روى ابن ابي الديبا في كتاب الموت مِنْ حَدِيثٍ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ حَدِيثٍ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَزَادَ فِيهِ «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرمَ وَصِيَّتُهُ». أ. هـ.

٣- و قال علي القاريء - رَحَهُ أُللَّهُ - : قَالُوا: « رُويَ فِي الْحَديثِ الْأَسَفِ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا فَالْكَسْرُ الْغَضْبَانُ وَالْفَتْحُ الْغَضْبَانُ وَالْفَتْحُ الْغَضَبُ أَيْ مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ غَضَبِ اللهِ فَلَا يَتْرُكُهُ لِيَسْتَعِدَّ لَمَعَادِه بِالتَّوْبَةِ ، وَإِعْدَاد زَادِ الْآخِرَةِ، فَلَا يَتْرُكُهُ لِيَسْتَعِدَّ لَمَعَادِه بِالتَّوْبَةِ ، وَإِعْدَاد زَادِ الْآخِرَة، وَلَمْ يُمْرِضْهُ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لَذُنُوبِهِ .انْتَهَى اللهُ عَد من عون المعبود شرح سُنن أبي داؤود .

٤ - وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ - رَحَمَهُ أَللَّهُ - : «الْأَسِفُ الْغَضْبَانُ آسَفُونَا أَغْضَبُونَا وَمِنْ هَذًا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنلَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوجِبُ الْغَضَبَ عَلَيْهِمْ وَالإِنْتَقَامَ مِنْهُمْ » أ.ه. . (عون المعبود).

٥ - قال المناوي - رَحِمَهُ أُللَّهُ - في فيض القدير: كأخذة من

**)**\_\_\_\_\_

ال . كَ مَضِي مِن العصاة المردة ، كما قال تعالى- : ﴿ أَخَذُنَّهُم بَغُنَّةً ۗ

فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ وهذا وارد في حق الكفار والفجار لا في المؤمنين الأتقياء، كما أفصح به الخبر الآتي . أه. .

ومقصوده بالخبر الآتي ، رواية الحديث الأخرى التي فيها «رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِن، وَأَخْذَةُ أَسَفِ لِلْفَاجِر» ، والله أعلم .

٦- قال ابن العربي -رَحَمَهُ أللَّهُ - : « وليس موت النوم فجأة، إنها الفجأة موت اليقظة بغتة » . أه.. «فيض القدير».

٧- قال المناوي -رَحَمُهُ أَللَهُ- في الفيض: «وقد مات إبراهيم الخليل - عَلَيْهِ أَلسَّكُمُ - بلا مرض، كما بينه جمع، وقال ابن السكن: توفي إبراهيم وداود وسليمان - عَلَيْهِ مُلسَّكُمُ - فجأة، قال: وكذلك الصالحون، وهو تخفيف على المؤمنين. أ. ه.

٨- قال النووي-رَحْمَهُ ٱللَّهُ- في تهذيبه: «هو تخفيف ورحمة في حق المراقبين» أ.هـ. (نقلاً عن فيض القدير).

إِذَاجَنَّ لَيلٌ هَل تَعيشُ إِلَى الفَجرِ وَكَم مِن عَليلِ عاشَ دَهراً إِلَى دَهرِ وَقَدنُسِجَت أَكفانُهُ وَهوَ لا يَدري

تَوْمِّلُ فِي الدُّنياطُويلاً وَلاتَدري فَكَم مِن صَحيحٍ ماتَمِن غَيرِ عَلَّةٍ وَكَم مِن فَتىً يُمسي وَيُصبحُ آمِناً

١٠ قال الفيروز آبادي - رَحْمَهُ ٱللَّهُ - في رسالته: « ما لم
 يثبت فيه حديث من الأبواب»:

باب موت الفجأة لم يصح فيه شيء ، وحديث: «رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِن، وَأَخْذَةُ أَسَفِ لِلْفَاجِرِ» لم يثبت . أ هـ .

وهذا الكلام منه مردود ، فقد صح عن عبيد بن خالد السلمي - رَضِّاللَّهُ عَنهُ - مرفوعًا وموقوفًا ، وإن كان الموقوف أرجح، إلا أن مثل هذا لا مجال فيه للاجتهاد ، فقد يكون له حكم الرفع .

#### فصل

## في التصدق عن من مات فجأة

قال الإمام البخاري - رَحْمَهُ اللَّهُ -: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائشَةَ - رَضَالِلَّهُ عَنْهَا -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبِيِّ عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائشَةَ - رَضَالِلَّهُ عَنْهَا وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ -: إِنَّ أُمِّي افْتُلتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ عَنْهَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ ». تَصَدَّقَتْ عَنْهَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ ».

قال الحافظ - رَحِمَهُ أَللَّهُ - في الفتح: والرجل الذي أتى النبي - صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هو سعد بن عبادة، واسم أمه عمرة.

ثم قال الحافظ: «افْتُلِتَتْ » أي: سُلبت، أفتلت فلان، أي: مات فجأة، والفلته والافتلات ما وقع بغتة من غير رؤية. أه. كلامه بتصرف يسير.

<del>2</del>~0



## وفيها فوائد وتتمات

١- موت الفجأة لا يمدح مُطلقًا ولا يذم كذلك مطلقًا، فهو قد يكون في حق المؤمن ممدوح، وفي حق الكافر مذموم، لما جاء في الحديث: «رَاحَتْ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفِ لِلْفَاجِر».

7- كثرة موت الفجأة في الأزمنة المتأخرة، فمن ذبحات صدريَّة، إلى جلطات دماغيَّة، إلى سكتات قلبيَّة، إلى حوادث مختلفة بالسيارات والطائرات والقطارات وغيرها، فكم من صحيح سليم خرج ولم يعد، وكم من أسرة سافرت ولم تصل، وكم من مسافر عائد إلى أهله وهم في شوق وانتظار لوصوله في وصل، وهكذا فقد يفاجئنا الموت ونحن لا مرض نشتكي، ولا علة نتألم منها، ويفاجئنا كبارًا وصغارًا، ذكورًا وإناثًا، يفاجئنا في حالة النوم أو اليقظة، بلا موعد محدد للمفاجئة، والمؤمن كيِّس النوم أو اليقظة، بلا موعد محدد للمفاجئة، والمؤمن كيِّس

على فطن يعد نفسه باستمرار لمثل هذه اللحظات العصيبة .

" من الله على ال

٣- موت الفجأة قدّره الله -سُبَحَانَهُ وَتَعَالَا - على من شاء من عباده ، فهو راحة للطائع المؤمن لحكمة يعلمها الله من تخفيف آلام الموت عليه وسكراته ، وقد يكون شفقة عليه فلا يحتاج لمن يُعالجه ويخدمه حال مرضه فيثقل عليه، ولا يتسخط ما نزل به من الآلام والأسقام قبل موته ، فكان هذا الموت راحة في حقه ، لأن المؤمن على حالة حسنة في جميع أحواله ، بخلاف العاصي على حالة حسنة في جميع أحواله ، بخلاف العاصي الكافر ففيه حرمان له من الوصية، وعدم إمهال له لكي يستدرك ما فات ، ويعمل لما يصلح من حاله من توبة واستغفار وأعمال صالحة ، نسأل الله الخاتمة الحسنة .

٤- ينبغي للمسلم ملازمة الأذكار الشرعية والأدعية النبوية ، التي يترتب عليها الأجر والمثوبة والوقاية من ميتة السوء، فقد كان رسول الله يقول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ بسْم اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْض وَلَا

لَّهُ فَي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةً بَلَاءٍ

(2) مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةً بَلَاءٍ

حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةً بَلَاءُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةً بَلَاءً حَتَّى يُمْسِيَ » (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الوادعي-رَحْمَدُاللَّهُ- في الصحيح المسند وحسَّن إسناده الشيخ ابن باز -رَحْمَدُاللَّهُ- في تحفة الأخيار.

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عُمر - رَضَالِلَهُ عَنْهَا-، قَالَ: كَانَ مِن دعاء رسُولِ الله - صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوالِ نِعْمَتِكَ، وتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وفُجَاءة نِقْمَتِكَ، وَجَميع سَخَطِكَ».

٥- ينببغي أن يعلم أن كل شيء بقدر ، وأن الله قد كتب الموت على كل الخلق،قال-جَلَّوَعَلا-: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يَهَةُ ٱلمُؤْتِ ﴾ [آل عمران:١٨٥] ، وقال-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَنَّ ﴾ [الفصص:٨٨].

فالكل سيموت في الوقت المحدد له ، والذي قدر ذلك وقضاه هو خالق الخلق وأرحم الراحمين ، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ، فعن عَبْدُ الله ابْن مَسْعُودٍ

£

۳

رَضَ اللَّهُ عَنْهُ – قال: حَدَّثَنَا رَسولُ اللَّه – صَاَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وهو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قالَ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قالَ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مَثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلَمَات، ويُقَالُ له: اكْتُبْ عَمَلَهُ، ورِزْقَهُ، وأَجَلَهُ، وشَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ، ... » (رواه البخاري).

فكل من مات مات بأجله المحتوم وقدره المكتوب، قال-عَنْجَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْبَا مُّؤَجَّلًا ﴾ [آل عمران:١٤٥].

7- على المسلم أن يكتب وصيته في حال صحته أو مرضه لا فرق ، المهم أن يتعاهدها فإذا كانت هناك حقوقًا فتحفظ بهذه الوصية ، وإذا كانت هناك أشياء تبرأ ذمته بها أوضحها وبينها ، وإذا استجد شيء غير في الوصية وأضاف ما احتاج إليه أو يعيد كتابتها مرة أخرى، فقد يموت بالفجأة ولا يستطيع استدراك ما

کرکری ک الله کج

﴿ فَاتِهِ ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضَيَلْيَهُ عَنْهُا - قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهُ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - بِمنْ كبيَّ فَقَالَ: « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ » .

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضَالِلَهُ عَنْهًا - يَقُوْلُ: ﴿ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ اللَّسَاءَ. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لَمْ تِكَ» (رواه البخاري).

أخي المسلم: هذا جهد اللّقل، كتبته نصيحة لنفسي، ولمن يطلع عليه، رجاء النفع ودعوة صالحة.

وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ، والمناصحة فيها بين المسلمين ، وتذكير بعضهم لبعض ، ودلالة على الخير.

أسأل الله بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى أن يغفر لي ولكم ويختم لنا بالخاتمة الحسنة ، ويجعلنا من ورثة جنات النعيم ، إنه أرحم الراحمين .

هذا ما تيسر لي ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله لج وصحبه وسلم .

۔ و صحبه و س ک

٣٢